

# عيد النصاري

شيخ لهوك لأي لين تمية رحمه هم

ٳۼؽؘؽ۫ؠۣڹڞ۬؞ڕۿٲۅٲڵڹؘۼؠڸڹٚۊۣۼڸؽٙۿٵ ٲۺٞۼٵڶؿؙڂڶۏۯ

لأو بحبر المرجمي محبر للجبر عجعة ه كذابية إين هذا لاستان فذابذ

مكتبتر كافظ الاهتي

### معفوق الطبت عمحفوظة

الطبعة الثانية (١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٧م)



۱۹ شارع بهیة حیدور ـ باب الواد ـ الجزائر
 ۱۹ ۱۹ ۷۰ ماتف وفاکس: ۱۹۷۰ ۹۲ ۱۹۷ (۲۲۰)



# بِنهِ اللّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيهِ مُقَدَرُمَهُ مُقَدَرُمَهُ

إِنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونَسْتَعِينُه ونَسْتَغْفِرُه، ونعوذُ باللهِ منْ شرورِ أَنْفُسِنَا وسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فلا هَادِيَ له.

وأشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مِحمَّدًا عبدُه ورسولُه.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱلسُّم تُسْلِمُونَ (النَّذِيكِ: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَيَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَّقْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالُا كَثِيرًا وَلِسَانَةً ۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِى مَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْتُمُمْ رَقِيبًا ﴿ آ ﴾ [السَّنَا : ١].

### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلَا سَدِيلًا ۞ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۖ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .[v\\_v·: @@\]

أمَّا بَعْدُ:

فإنَّ أصدق الحديثِ كتابُ الله، وخير الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدٍ عَلَيْهُ، وشَرَّ الأمورِ مُحْدَثَاتُهَا، وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ في النَّارِ.

فَإِنَّ الله \_ عزَّ وجل \_ قد أرسل محمَّدًا ﷺ بالهدى ودين الحقِّ، ليظهره على الدِّين كلِّه، وجعله على شريعةٍ من الأمر، وأمره باتِّباعها، ونهاه عن اتِّباع أهواء الَّذين لا يعلمون، وهم كلُّ من خالف هديَه وشريعته.

وأمر المؤمنين أن يسألوه في كلِّ يوم وفي كلِّ ركعة من صلاتهم هدايته إلى الصِّراط المستقيم، الَّذي هو الدِّين القويم، غير المغضوب عليهم، ولا الضَّالين، الَّذين هم أصحاب الجحيم. وقد ثبت عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قال: «اليَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّصَارَى ضُلَّالُ $\mathring{\mathbb{L}}^{(1)}$ .

ومع هذا، فقد ابتليت هذه الأمَّة بالتَّشبُّه باليهود والنَّصاري في عباداتهم، وعاداتهم، وسلوكهم، وأخلاقهم، ووقع ما أخبرنا به نبيُّنا ﷺ؛ حيث قال: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاع حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنَّصارى؟ قال: «فَمَنْ؟»(٢).

ومن أخصِّ مظاهر التَّشبُّه بالكفَّار وأخطرها: احتفال كثير من المسلمين بأعيادهم، خاصَّة عيد ميلاد المسيح والَّذي يصادف اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر وعيد ميلاد السَّنة الجديدة، والَّذي يصادف الأوَّل من شهر جانفي حسب الحساب الإفرنجي، وتتجلَّى مظاهر الاحتفال بإظهار الفرح والسُّرور، وإضاءة

<sup>(</sup>١) هو طرف من حديث طويل أخرجه التِّرمذي (٢٩٥٣) عن عدي ابن حاتم ﴿ عَلَيْهُ فِي «صحيح الشَّيخ الألباني كَثَلَتْهُ فِي «صحيح التِّرمذي»، وفي «صحيح الجامع» (٨٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٦٩)، ومسلم (٢٦٦٩) عن أبي سعيد الخدري ﴿ يُكُ .



الشُّموع، وتبخير البخور، وتزيين الشُّوارع والمباني والقصور.

ناهيك عمَّا يحدث فيه من المنكرات من شرب الخمور، وفعل الفجور، وغير ذلك من أنواع الشُّرور، ما يندى له جبين الإسلام، وتضيق له الصُّدور.

وقد زيَّن الشَّيطان لكثير من أولئك الجهَّال أعمالهم؛ حيث يسافرون إلى الدُّول الغربيَّة لشهود تلك الأعياد الفاجرة، ومشاركة الكفَّار في أفراحهم، وإظهار محبَّتهم وموالاتهم، والله المستعان.

وقد غفل هؤلاء أنَّ الأعياد من أخصِّ ما تتميَّز به الشَّرائع، فلا فرق بين مشاركتهم في أعيادهم، وبين مشاركتهم في سائر شعائرهم، وأنَّ مشابهتهم في أعيادهم يوجب لهم العِزَّة والكرامة، والغلبة والفرح والسُّرور؛ لأنَّهم يسرُّهم أن يروا المسلمين مقهورين مغلوبين، هم لهم تبع؛ لأنَّ المغلوب مولع باتِّباع الغالب.

وأحسن من تناول هذا الموضوع بالتَّفصيل والتَّأصيل: شيخ الإسلام ابن تيمية رَخَلَتُهُ في كتابه الفَذِّ الَّذي لم تَرَ العيونُ مثله: «اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم».

وله أيضًا رسائل وفتاوى في الموضوع نفسه، منها هذه الرِّسالة الَّتي بين يديك \_ وهي من الرَّسائل المهمَّة الَّتي فاتت صاحب «مجموع الفتاوي» \_.

وقد رأيت نشر هذه الرِّسالة \_ رغم صغر حجمها، وقلَّة عدد أوراقها \_ بمناسبة حلول أعياد الكفَّار، وابتلاء كثير من المسلمين بالاحتفال بها، ومضاهاتهم فيها، ممَّا يوجب لهم سخط الرَّحمن، ورضا الشَّيطان، وفرح عبَّاد الصُّلبان، لعلَّها تنبِّه الغفلان، وتهدي الحيران إلى معاقد الإيمان.

كما أنَّ نشرها مساهمة منِّي في إحياء تراث شيخ الإسلام رَحْلَللهُ، وخدمة لعلومه.

ولا يشكُّ أحد في نسبة هذه الرِّسالة لشيخ الإسلام يَخْلِللهُ وحسبه أن يقارن بين الرِّسالة، وبين «اقتضاء الصِّراط المستقيم»، و «مجموع الفتاوي» (٥٦/ ٣١٨ \_ وما بعدها). وقد جاء في أوَّل نسخة الظَّاهرية: سؤال فيمن يسمِّي الخميس \_ المعروف بعيد النَّصارى \_ عيدًا، لشيخ الإسلام تقيِّ الدِّين ابن تيميَّة الحرَّاني الحنبلي \_ تغمَّده الله تعالى برحمته \_.

هذا؛ وقد وفَّقني الله للوقوف على نسختين خطِّيَتين.

الأولى: مصدرها «المكتبة الظَّاهرية»، برقم (٢٩٦١)، في ثلاث ورقات، وتقع ضمن [مجموع (٧٦ ـ ٨٧)]، وهي نسخة مقابلة ومصحَّحة، قد جاء بآخرها:

«بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه، فصحِّح، ووافق بحمد الله تعالى وعونه، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم»، ولهذا اعتبرتُها هي الأصل.

الثَّانية: مصدرها «مكتبة تشستربتي» بإرلندا، تحت رقم (٢٨٦)، وتوجد صورة منها بمركز «جمعة الماجد» بدبي تحت رقم (٣٢٩٦)، وتقع في ثلاث ورقات أيضًا، ضمن [مجموع (١٤ ـ ١٦)]، لكن سقطت منها الأسطر الأخيرة، وقد رمزت لها بحرف «س». هذا؛ وأسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم.

وكتب

أبو عبد الرحمن عبد المجيد عشيّة الأحد السّابع ذو القعدة ١٤٢٥هـ



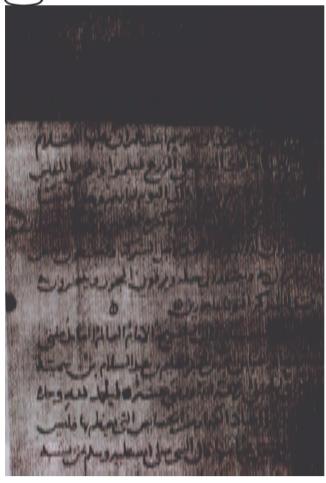

الورقة الأولى من نسخة (س)

## النصُّ المحقّقُ

# بِنَ مِلْكُهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ إِنْ وَبِهُ نِسْتَعِينَ الْأَ

#### \* مسألة:

ما تقول السَّادة العلماء أئمَّة الدِّين \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ فيمن يُسمِّي الخميس<sup>(۲)</sup> \_ المعروف بعيد النَّصارى \_ عيدًا، وفيمن يعتقد أنَّ مريم بنت عمران عَلَيَّكُ تَجُرُّ ذَيْلَها ذلك

<sup>(</sup>۱) زیادة من «س».

<sup>(</sup>۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَيْهُ في «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَيْهُ في «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (۷۸/۱) عقيق العقل): «ثمَّ يوم الخميس الَّذي يسمُّونه الله في الخميس الكبير، يزعمون أنَّ في مثله نزلت المائدة الَّتي ذكرها الله في القرآن حيث قال: ﴿قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَلَةِ القرآن حيث قال: ﴿قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَلَةِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِيَا وَءَاخِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَآزَدُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

اليوم على الزَّرع فَيَنْمُو، ويلحق اللَّقِّيس بالبكير(').

ويُخرجون في ذلك اليوم ثيابهم، وحليَّ النِّساء يرجون البركة من ذلك اليوم، وكثرة الخير، ويكحلون الصِّبيان، ويُمغرون الدَّوابَّ والشَّجر؛ لأجل البَرَكة، ويصبغون البيض، ويقامرون به، ويعتقدون حلَّه، ويرقون البخور، ويتبخَّرون به قصد البركة، أفتونا مأجورين.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) «اللَّقيس» عند العامَّة: الذي يأتي في آخر وقته، وتبني منه فعلًا فتقول: تلقَّس: أي تأخَّر عن وقته (سريانيَّة)؛ ضدّ البكير (الباكورة). انظر: «معجم متن اللُّغة» (٥/ ١٩٨)، «المُنْجِد في اللُّغة والأعلام» (٧٢٨).



قال الشَّيخ الإمام العالم العامل، مفتي الشَّرق()، أبو العبَّاس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السَّلام بن تيميَّة الحراني الحنبلي - رحمه الله ورضي [الله]() عنه -:

الحمد لله وحده، كلُّ ما يُفعل في أعياد الكفَّار من الخصائص الَّتي يُعظَّم بها، فليس للمسلم أن يَفعل شيئًا منها.

قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ» (").

خُمَيْد في «مسنده» (٤٨٤) عنه به بلفظ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ

<sup>(</sup>١) في «س»: «الفرق».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من «س».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٠٣١) عن ابن عمر، وأخرجه بأتم منه أحمد
 (٢/ ٥٠، و٩٢)، وابن أبي شيبة (٤/ ٢١٢، و٦/ ٤٧١)، وعبد ابن

حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُعْجِي، وَجُعِلَ اللَّهَ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ...».

وعلّق البخاري (٦/ ٩٨ \_ الفتح) الجملة ما قبل الأخيرة والتي قبلها، والحديث جوَّد إسناده شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (١/ ٢٤٠)، وفي «مجموع الفتاوى» (٢٥ / ٣٣١)، وحسَّنه الحافظ في «الفتح» (١/ ٢٧١)، وصحَّحه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٣٤٢)، والشَّيخ الألباني في «الإرواء» (١٢٦٩). وللحديث شاهد عن حذيفة وأبي هريرة وأنس وطاوس مرسلًا.

فحديث حذيفة: رواه البزَّار في «مسنده» (٢٩٦٦)، وقال: «لا نعلمه يروى عن حذيفة مسندًا إلَّا من هذا الوجه، وقد رواه علي بن غراب، عن هشام، عن محمَّد، عن أبي عبيدة، عن أبيه موقوفًا.

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزَّوائد» (١٠ / ٢٧١): «رواه الطَّبراني في «الأوسط»، وفيه علي بن غراب، وقد وثَّقه غير واحد، وضعَّفه بعضهم، وبقيَّة رجاله ثقات».

وحديث أبي هريرة وشخ أخرجه البزَّار أيضًا \_ كما في «نصب الرَّاية» ( ٣٤٧/٤) \_ وقال: «لم يتابع صدقة على روايته هذه، وغيره يرويه عن الأوزاعي مرسلًا».

.....

وقال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٧٢): «يرويه الأوزاعي، واختلف عنه، فرواه صدقة بن عبد الله بن السمين ـ وهو ضعيف ـ عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وخالفه الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن حسان بن عطية، عن أبي منيب الجرشي، عن ابن عمر، وهو الصحيح».

وحديث أنس: رواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٢٩)، وفيه بشر بن الحسين الأصبهاني.

قال الشَّيخ الألباني تَحْلَلتُهُ في «الإرواء» (١١٠/٥): «وبشر هذا متروك متَّهم، فلا يفرح بحديثه».

وأمَّا حديث طاوس مرسلًا: فرواه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢١٦/٤)، والقضاعي في «مسند الشِّهاب» (٣٩٠)، وحسَّن إسناده الحافظ في «الفتح» (٩٨/٦)، وفي «تغليق التَّعليق» (٣/٤٤)، ونازعه الشَّيخ الألباني، فقال: «كذا قال، ورجاله رجال الشَّيخين غير سعيد بن جبلة، وقد أورده ابن أبي حاتم (٢/١/١) من رواية الأوزاعي عنه، وقال عن أبيه: هو شاميُّ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا».

#### وقال ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا»(١).

(۱) أخرجه التِّرمذي (۲٦٩٥)، والطَّبراني في «الأوسط» (۷۳۸۰)، والقضاعي في «مسند الشِّهاب» (۱۱۹۱) عن عبد الله بن عمرو.

وقال التِّرمذي: «هذا الحديث إسناده ضعيف، وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة، ولم يرفعه».

وقال الشَّيخ الألباني تَحْلَتُهُ في «الإرواء» (٥/ ١١١) \_ معلِّقًا على كلام التِّرمذي \_: «والموقوف أصحُّ إسنادًا؛ لأنَّ حديث ابن المبارك، عن ابن لهيعة صحيحُ الإسناد؛ لأنَّه قديم السَّماع منه، وكذلك عبد الله ابن وهب، وعبد الله بن زيد المقرئ».

وقال الحافظ في «الفتح» (١١/ ١١): «في سنده ضعف، لكن أخرج النَّسائي بسند جيِّد عن جابر رفعه: «لَا تُسَلِّمُوا عَلَى اليَهُودِ، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالرُّؤُوسِ وَالأَكُفِّ وَالإِشَارَةِ».

وللحديث شاهد عن جابر، أخرجه الطبراني في «مسند الشَّاميِّن» (٥٠٥)، وفيه عنعنة أبي الزُّبير، فإنَّه مدلّس، ومحمَّد بن عبس المروزي، أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتَّعديل» (٨/٥١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا؛ فالحديث ثابت بمجموع هذه الطُّرق، كما نبَّه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في «الاقتضاء» (١/ ٢٤٩)، والشَّيخ الألباني في «الصَّحيحة» (٤/ ٢٨٩).

وقد شارط عمر بن الخطاب ﴿ فَضَكُ أَهُلَ الكتابِ أَلَّا يُظهروا شيئًا من شعائرهم بين المسلمين، ولا شيئًا من شعائر الكفَّار، لا الأعياد ولا غيرها(').

واتَّفق المسلمون على نهيهم عن ذلك، كما شرطه عليهم أمير المؤمنين(٢)؛ وسواء قصد المسلم التَّشبُّه بهم أو لم يقصد ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٢٠٢/٩)، وعزاه شيخ الإسلام ابن تيميَّة في «الاقتضاء» (١/ ٣٢٦) إلى حرب، وابن القيِّم في «أحكام أهل الذِّمَّة» (٢/ ٢٥٧) إلى عبد الله ابن الإمام أحمد، وعنه الخلَّال في كتاب «أحكام أهل الملل»، وجوَّد إسناده ابن تيميَّة.

وقال ابن القيِّم: «وشهرة هذه الشُّروط تُغني عن إسنادها، فإنَّ الأئمَّة تلقُّوْها بالقَبول، وذكروها في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء، وعَمِلوا بمُوجِبِها».

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة كَغَلَلْهُ: «وهذه الشُّروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مُجْمَع عليها \_ في الجملة \_ بين العلماء من الأئمَّة المتبوعين وأصحابهم، وسائر الأئمَّة».

ثمَّ نقل عن الصَّحابة والتَّابعين عملهم بها في أوقات متفرِّقة، وقضايا =

بحكم العادة الَّتي تعوَّدها، فليس له أن يفعل ذلك [ما هو](١) من خصائصهم، في كلِّ ما(١) فيه تخصيص عندهم بلباس أو طعام، ونحو ذلك [فهو](") من خصائص أعيادهم، [و](؛) ليس ذلك من دين المسلمين.

ومن قال: إنَّ مريم تجرُّ ذيلَها على الزَّرع فينمو، فإنَّه يُستتاب، [فإن تاب] (°) وإلَّا قُتل، فإنَّ هذا اعتقادُ الكفَّار النَّصاري، وهو من أفسد الاعتقادات (٦٠)، فإنَّ من هو أفضل من

متعدِّدة من غير منكر منهم، وذكر من ذلك نكتًا في مذاهب الأئمَّة المتبوعين اليوم؛ انظر: «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (١/ ٣٢٥ \_ ٣٦٣)، وانظر أيضًا: «أحكام أهل الذِّمَّة» لابن القيِّم (٢/ ٧٢٢).

<sup>(</sup>۱) زیادة من «س».

<sup>(</sup>٢) في «س»: «وكلَّما».

<sup>(</sup>۳) زیادة من «س».

<sup>(</sup>٤) ساقطة من «س».

<sup>(</sup>٥) زيادة من «س».

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ الذَّهبي في «تشبُّه الخسيس بأهل الخميس» (٢٩):

مريم؛ من الأنبياء والمرسلين ﷺ لا يسعى لهم في إنبات النَّبات، وإنزال القَطْر من السَّماء (١).

فكيف يكون ذلك من مريم عليكا؟

وإنَّما هذا اعتقاد النَّصاري فيها، وفي شيوخهم القسِّيسين [و](١) أنَّهم ينفعونهم أو يضرُّونهم، وهذا من شركهم الَّذي ذمَّهم الله تعالى به.

كما قال تعالى: ﴿ أَتُّفَذُوٓا أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوۤا إِلَنْهَا وَحِدُا لَآ إِلَنْهُ إِلَّا هُو أَسُبُحَنِنَهُ عَكَمًا يُشْرِكُونَ .[٣١: 🕬 🏽 🖑

<sup>«</sup>ومن أقبح القبائح وأعظم المصائب: أنَّك ترى أخاك الجاهل يشتري البخور والورق المصبوغ لزوجته الجاهلة، فتضعه تحت السَّماء، تزعم أنَّ مريم تجرُّ ذيلها عليه! ومريم ﷺ قد ماتت ودفنت تحت الأرض من نحو ألف وثلثمائة سنة».

<sup>(</sup>١) في «س»: «السَّموات».

<sup>(</sup>٢) ساقطة من: «س».

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِينُهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [اللَّه : ٧٩] الآيتين.

فإذا كان من اتَّخذ الملائكة والنَّبيين أربابًا هو كافر؛ فكيف بمن اتُّخذ مريم أو غيرها من الشُّيوخ؟!

وقال تعالى: ﴿ قُلِ ٱدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلايَمْلِكُوكَ كَشْفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا غَوِيلًا ۞ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُوكَ يَبْنَغُوكَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُو ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَدُورًا ﴿ ﴾ [ الله : ٢٥ ٥٧ ].

قال طائفة من السَّلف(١): «كان قوم يدعون العُزَيْر والمسيح والملائكة، فقال الله تعالى: «هؤلاء الأنبياء والملائكة الَّذين تدعونهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي، كما ترجون رحمتي وتخافون عذابي، ويتقرَّبون إلَّي كما تتقرَّبون إليَّ».

<sup>(</sup>١) وهو مرويٌّ عن ابن عبَّاس، ومجاهد.

انظر: «تفسير الطَّبري» (٨/ ٩٦)، و «الدُّرّ المنثور» (٥/ ٣٠٥).

وأخبر أنَّهم لا يملكون كشف الضُّرِّ عنهم ولا تحويلًا، فإذا كان هذا في الملائكة والنَّبيِّن؛ فكيف بمن دونهم كَمَرْيم، وغيرها من الصَّالحين الرِّجالِ والنِّساء؟!

فمن دعا غيرَ الله تعالى أو عبَدَه فهو مشركٌ بالله العظيم، وإنْ كان ذلك رجلٌ صالحٌ (١)، أو امرأةٌ صالحةٌ.

وكذلك التَّزيُّن يوم عيد النَّصارى من المنكرات، وصنعة الطُّعام الزَّائد عن الحاجة (٢)، وتكحيل الصِّبيان، وتغمير (٣) الدُّوابِّ والشُّجر بالمغرة (١) وغيرها، وعمل الولائم، وجمع النَّاس على الطَّعام في عيدهم.

ومن فعل هذه الأمور يتقرَّب بها إلى الله تعالى راجيًا بركتها؛

<sup>(</sup>١) كذا في النُّسختين، والجادَّة: «رجلًا صالحًا».

<sup>(</sup>٢) في «س»: «العادة».

<sup>(</sup>٣) في «س»: «تحمير».

<sup>(</sup>٤) المغرة: لون ليس بِنَاصِع الحمرة، والطين الأحمر، انظر: «القاموس المحيط» (٢/ ١٤٠).

فإنَّه يستتاب، فإن تاب وإلَّا قُتل، فإنَّ هذا من إخوان النَّصاري، كما لو عظَّم الرَّجلُ الصَّليبَ، وصلَّى إلى المشرق، وتعمد بالمعمودية (١)، فإنَّ من فعل هذا فهو كافر مرتدٌّ (١)، يجب قتله

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصِّر اط المستقيم» (٢/ ١٩):

<sup>«</sup>ثمَّ إنَّ النَّصاري تزعم أنَّه بعد الميلاد بأيَّام \_ أظنُّها أحد عشر يومًا \_ عمَّد يحيى لعيسى السَّالِا في ماء المعمودية، فهم يتعمَّدون في هذا الوقت ويسمُّونه: «عيد الغطاس»، وقد صار كثير من جهَّال النِّساء يُدخلن أولادَهنَّ إلى الحَّام في هذا الوقت، ويزعُمن أنَّ هذا ينفع الولد وهذا من دين النَّصاري، وهو من أقبح المنكرات المحرَّمة» اهـ. وقد اتُّخذوا اليوم شكلًا آخر أقبح وأفضح من ذلك، وهو: إذا أراد أحد أن يتنصَّر يُدخل رأسه في بركة ماء ثمَّ يخرج منها متنصِّرًا، عياذًا بالله.

<sup>(</sup>٢) قد يَتَوَهَّمُ متوهِّم أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية يكفِّر من يفعل ذلك مطلقًا، وليس الأمر كذلك؛ بل المسألة فيها تفصيل، يختلف باختلاف حال الفاعل. فقد قال كَغَلِشْهُ في «الاقتضاء» (١/ ٧١): «فعلم بخبره الصِّدق أنَّه في أمَّته قوم مستمسكون بهديه، الَّذي هو دين الإسلام محضًا، وقوم منحرفون إلى شعبة من شعب اليهود، أو إلى شعبة من شعب النَّصاري، وإن كان الرَّجل لا يكفر بكلِّ انحراف، بل وقد لا يفسق

شرعًا، وإنْ أظهر مع ذلك الإسلام.

وكذلك صبغ البيض [فيه](١)، وأمَّا القمار فيه، فإنَّه حرام في كلِّ وقت، فيه وفي غيره، وكذلك البخور فيه، ونحو ذلك.

وبالجملة: فليس ليوم عيدهم مَزِيَّة على غيره، ولا يفعل فيه شيء ممَّا يميِّزونه هم به، ولكن إذا(١) صامه الرَّجل قصدًا لمخالفتهم فقد كرهه كثيرٌ من العلماء، كما روي عن أنس ابن مالك، والحسن البصري، وأحمد بن حنبل وغيرهم هيش (٣)؛

أيضًا، بل قد يكون الانحراف كفرًا، وقد يكون فسقًا، وقد يكون معصية، وقد يكون خطأ».

وقال في موضع آخر (١/ ٧٩ \_ ٨٠): «وليس الغرض هنا تفصيل الأمور الَّتي وقعت في الأمَّة، ممَّا تضارع طريق المغضوب عليهم أو الضَّالَين، وإن كان بعض ذلك قد يقع مغفورًا لصاحبه: إمَّا لاجتهاد أخطأ فيه، أو لحسنات محت السَّيِّئات، أو غير ذلك».

<sup>(</sup>۱) زیادة من «س».

<sup>(</sup>٢) في «س»: «لو».

<sup>(</sup>٣) انظر: «مصنَّف ابن أبي شيبة» (٢/ ٣٤٣)، «الكافي في فقه ابن حنبل» (٤/ ٣٦٠)، «المبدع» (٣/ ٤٩)، «الفروع» (٣/ ١٩٣ و٥/ ٢٣٦).

لأنَّ من تخصيص أعياد الكفَّار بالصَّوم نوع تعظيمها(١)، وإن كانوا هم لا يصُومونه (٢)؛ فكيف إذا كان التَّعظيم من جنس ما يفعلونه؟!

ألا ترى أنَّ اليهود كانوا يتَّخذون يوم عاشوراء عيدًا، فيصومونه، ويظهرون السُّرور فيه؟!

وأمر النَّبيُّ على بصيامه مرَّة واحدة قبل أن يُفرض رمضان، فلمَّا فُرض رمضان سقط وجوبه، وبقي صومه مستحبًّا(٣).

ثمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَّا قيل له: إِنَّ اليهود والنَّصارى يتَّخذونه عيدًا، قال: «لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ»(1).

<sup>(</sup>١) في «س»: «تعظيم لها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يسمونه»، والتَّصحيح من «س».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٩٤)، ومسلم (١١٢٥) عن عائشة ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قريشًا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثمَّ أمر رسول الله ﷺ بصيامه حتَّى فرض رمضان، وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٣٤) من حديث ابن عباس هينه.

فقال أكثر أهل العلم: مراده: صوم التَّاسع والعاشر لئلَّا يخصّ يوم عاشر (١) بالصَّوم (٢).

كما نهى عن إفرادِ يوم الجمعة بالصُّوم، وكان يقول: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» (").

وهو ﷺ فعل هذا في عاشوراء بعد أن كان أمر بصيامه ليخالف اليهود، ولا يشاركهم في إفراد تعظيمه، هذا مع أنَّ عاشوراء لم يُشرع فيه غير الصَّوم باتِّفاق علماء المسلمين، فكلُّ ما يُفعل فيه غير ذلك من الاختضاب والكُحل والتَّزيُّن والاغتسال والتَّوسُّع على العيال ـ غير العادة فيه من حبوب وغيرها \_ هو من البدع المحدثة في الدِّين، لم يستحبَّها أحدٌ من

<sup>(</sup>١) في «س»: «عاشوراء».

<sup>(</sup>٢) انظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٤/ ٨٥)، «فتح الباري» (٤/ ٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٨٤)، ومسلم (١١٤٤)، عن أبي هريرة عِشِّك قال: سمعت النَّبيَّ عَلَى يقول \_ فذكره بلفظ \_: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اجُمْعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ».

العلماء، ولا السَّلف(١)؛ بل كلُّ ما روي فيها من الأحاديث المرفوعة فهي أحاديث موضوعة(١).

(۱) انظر: «منهاج السُّنَة النَّبويَّة» (٤/ ٥٥٥ و ٨/ ١٥١)، «اقتضاء الصِّراط المستقيم» (٢/ ٢٢٤)، «مجموع الفتاوى» (٢٥ / ٢٩٩)، «المدخل» (١/ ٢٠٨)، «السُّنن والمبتدعات» (١٢٤)، «الإبداع في مضارِّ الابتداع» (٢٦٨)، «معجم البدع» لرائد بن صبري (٢٩١).

(۲) مثل حدیث: «من وسع علی عیاله یوم عاشوراء؛ وسَّع الله علیه سائر سَنتِه»، قال الإمام أحمد: «لا أصل له»، انظر: «منهاج السُّنَّة» (۶/ ۵۰ و ۸/ ۱۵۸)، «مجموع الفتاوی» (۲۹ / ۲۹۹).

وحديث: «من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمد؛ لم ترمد عينه أبدا»، قال علي القاري في «المصنوع» رقم (٣١٣): «موضوع، ابتدعه قتلة الحسين ويشعنه».

وحديث: «من صام يوم عاشوراء؛ كتب الله له عبادة ستين سنة»، قال ابن القيِّم في «المنار المنيف» رقم (٤٤): «وهذا باطل يرويه حبيب ابن أبي حبيب، عن إبراهيم الصَّائغ، عن ميمون بن مهران، عن ابن عبَّاس، وحبيب كان يضع الأحاديث».

وحديث: «كانت الوحوش تصوم يوم عاشوراء»، «تذكرة الموضوعات» (١١٨).

فإذا كان ﷺ كَرِهَ نوعًا من التَّشبُّه بهم في عاشواء، كيف بالمياليد(١)، والشُّعانين(٢) والخميس، وغير ذلك من أعياد الكافرين؟!

(١) جمع «ميلاد»، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (٢/ ١٩):

«ومن ذلك ما يفعله كثيرٌ من النَّاس في أثناء الشِّتاء، في أثناء كانون الأوَّل لأربع وعشرين خلت منه، ويزعمون أنَّه ميلاد عيسى عَلِيَّلام، فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل: إيقاد النّيران، وإحداث طعام، واصطناع شمع وغير ذلك، فإن اتِّخاذ هذا الميلاد عيدًا هو دين النَّصاري، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكرٌ أصلًا على عهد السَّلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النَّصاري، وانضمَّ إليه سبب طبيعيٌّ وهو كونه في الشِّتاء المناسب لإيقاد النِّيران، وأنواع مخصوصة من الأطعمة».

(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في «الاقتضاء» (١/ ٤٥٧): «والأحد الَّذي هو أوَّل الأسبوع يصطنعون فيه عيدًا يسمُّونه: «الشَّعانين»، هكذا نقل بعضهم عنهم: أنَّ «الشَّعانين» هو أوَّل أحد في صومهم، يخرجون فيه بورق الزَّيتون ونحوه ويزعمون أنَّ ذلك مشابهة لما جرى للمسيح عَلِيِّة، حين دخل إلى بيت المقدس راكبًا أتانًا مع جحشها، فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فثـار عليه غوغـاء النَّاس،

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى [أنَّه](١) يكفر من فعل خصائص عيدهم(٢).

وقال بعضهم: من ذبح فيه نطيحة، فكأنَّما ذبح خنزيرًا("). قال: واجبٌ على ولاة الأمور نهيُّ النَّاس عن هذه المنكراتِ

وكان اليهود قد وكَّلوا قومًا معهم عصيٌّ يضربونه بها، فأورقت تلك العصيّ وسجد أولئك [الغوغاء] للمسيح، فعيد «الشَّعانين» مشابهةٌ لذلك الأمر، وهو الَّذي سمِّي في شروط عمر وكتب الفقه: «ألَّا يظهروه في دار الإسلام»».

(١) ساقطة من الأصل يقتضيها السِّياق.

(٢) وهو مرويٌّ عن ابن عمر هِنه حيث قال: «من بني ببلاد الأعاجم فصنع نَيْرُوزَهُم ومهرجانهم وتشبَّه بهم حتَّى يموت وهو كذلك؛ حُشِر معهم يوم القيامة».

أخرجه البيهقي (٩/ ٢٣٤)، وصحَّحه شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (١/ ٤٥٧)، وقال: «وهذا يقتضي أنَّه جعله كافرًا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور، أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنَّار، وإن كان الأوَّل ظاهر لفظه».

(٣) انظر: «مجموع الفتاوي» (٢٥/ ٣٣٠).

المحرَّمة، وأمرُهم بملازمة شرائع الإسلام الَّذي لا يقبل الله غيره؛ ف ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِن دَاللَّهِ الْإِسْكُنْدُ ﴾ [النَّفِينَاكَ : ١٩].

﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَنِيمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِللَّهِ الْعَثِمَاتِ : ٨٥].

آخرها، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله وحده. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

الحمد لله، بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه، فصُحِّح، ووافق بحمد الله تعالى وعونه.

وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.